



كان بكَّار حزيناً ، فَسَأَلَهُ هَمَّام في دَهْشَة : لماذا أنت حزين يا بكَّار وكلُّنا سُعَدَاء بالإجازة الصيَّفيَّة التي سَتَبداً غَداً ؟



قال بكّار: أنا حزين لهذا السّبب يا همَّام ، فأنا أحبُّ المدرسة جدّاً ، ولا أريد أنْ أبتعد عنها أبداً .



فَسِأَلَهُ هِمَّام مُنْدَهِشِياً : لماذا يا بكَّار ١٩



قال بكَّار : أنا أحبُّ أنْ أسْتَيْقظ مُبكِّراً يا همَّام!!



وأحبُّ أنْ ألْتَقِي بأصدقائي في الْفناء .. !!



وأحبُّ أنْ أُحَيِّى عَلَمَ بلادى فى طابور الصبّاح، وأغنَى النُسْيد!!



كما أحبُّ أنْ أَتَعلَّمَ أشياء جديدة كُلَّ يوم!!



أحبُّ دُروس القراءة .. فمنها تَعَلَّمْتُ كيف أقرأ!!



وأحبُّ دروس الدِّين .. فقد تعلَّمتُ منها الصَّلاةَ وقراءةَ القُران .



وأحبُّ دروس التَّاريخ .. فمنها عَرَفْتُ تَاريخَ بلادى المَجِيد !!



وأحبُّ دروس العلوم .. فَمَنْ يَدْرِى .. رُبَّما جَعَلَتْ مِنِّى عالمًا كبيرًا ذات يوم ..



وأحبُّ أنْ أرْسُمَ في حصنص الرَّسْم !!



وأَلْعَبُ في حصص الألعاب.



وأحبُّ أنْ أشاركَ في رحلات المدرسة!!



وأنا أسْهِمُ في تنظيف مدرستي وتَزْيين جُدْرَانها!!



كما أحبُّ أساتذتى وأحْتَرمُهُم جداً . فَهُم الَّذين يُعَلِّمونني ويَنْصَحونَنِي ..



وعندما ينتهى اليومُ الدِّراسيُّ ،أحب أن أتَّجهُ إلى منزلى في أسرع وقت حتَّى لا أنسى ما تعلَّمتُهُ.

11



وفى مَنْزلى ، أحب أن أقضى يومى فى القراءة واستذكار ما تعلّمته ، حتى أكون مستعدّاً ليوم دراسى جديد



وعندما يأتى المساء، أحب أن أنام مبكّرًا حتَّى أتَمكَّن من الاستيقاظ مبكّرًا.. ٢٠ كما أنَّ أُمّى دائماً تقول لى: النومُ مبكّراً سيساعدك على أن تَظلَّ قوياً وذكياً..

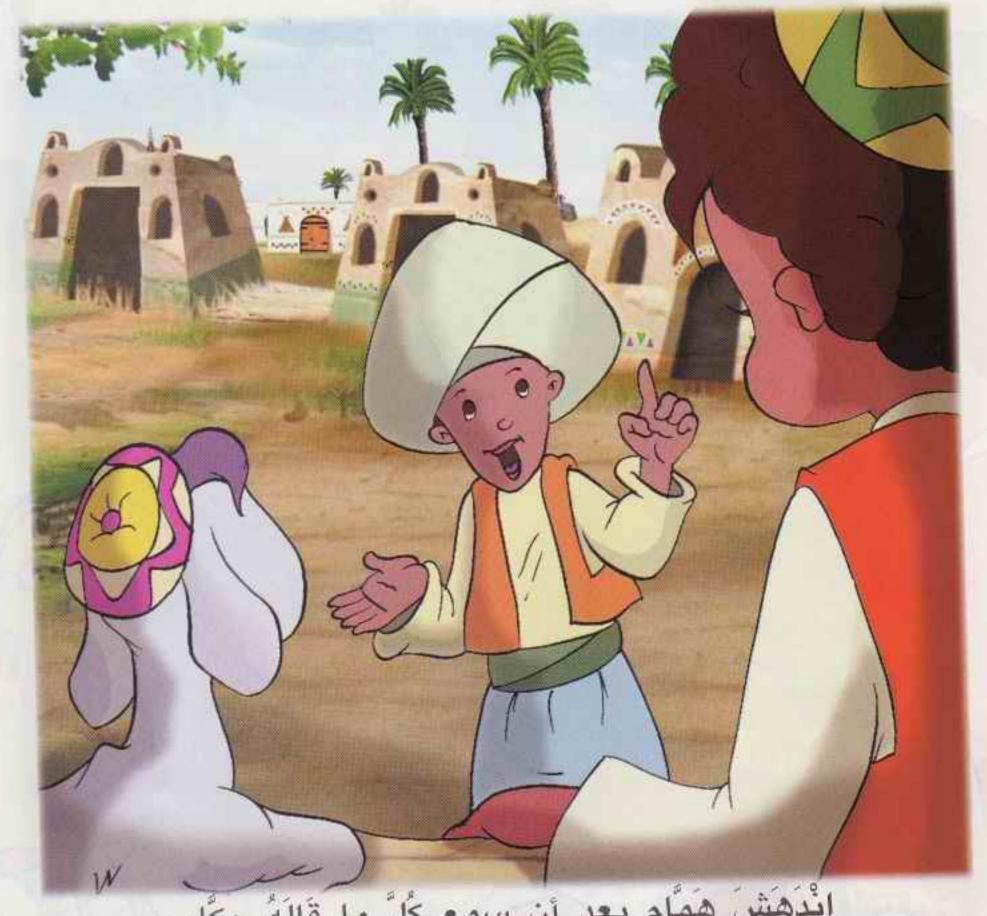

اندهش همام بعد أن سمع كُلَّ ما قَالَهُ بكُّار، وقال: أنا أيضاً أحب أنْ أفعل كلَّ هذه الأشياء وأكثر.



فأنا أحب الموسيقَى .. ولهذا اشْتَركْتُ فى فَريق الموسيقَى ، وكنتُ أعْزِفُ الأناشيد فى طابور الصّباح .



كما أنّنى أحب الطّعام الذى تُعدُّهُ أمِّى كى آكلُـهُ فى المدرسة، وأحب أنْ أشترى الحلّوَى من مَتْجَرِ المدرسة الصنّغير. ٢٣



والآن يا بكًار .. أنا أيضًا صرْتُ حزينًا مثلك ، فكيف سأقضى كلُّ تلك الإجازة الطّويلة بعيدًا عن المدرسة ؟